قال جعفر بن محمد بن على (ع) : شَكَا نبيٌّ من الأَنبياء الضعفَ إلى ربّه ، فأوحى الله (ع ج) إليه : أُطبُخ اللَّحمَ فى اللَّبن فكُلْهما ، فإنَّى جعلت البركة فيهما . ففعل فرد الله إليه قوّتَه .

(٣٥٦) وعن رسول الله (صلع) أنه كان يحبُّ اللَّحمَ ويقول : إنَّا معشرَ قُريش لحميُّون . وكانت الذراعُ من اللَّحمِ تُعْجِبُهُ ، وأهدِيت إليه (صلع) شاةٌ فأهوَى إلى الذراع ، فنادَتْه إلى مسمومةٌ ، وقال (صلع) : لا يأكل الجزورَ إلَّا مومن .

(٣٥٧) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه سُئل عَمَّا يَرويه الناسُ عن رسول الله (صلع) أنه قال : إن الله (تع) يُبغِضُ أهلَ البيتِ اللَّحميِّين . فقال جعفر بن محمد (ع) : ليس هو كما يظُنُّون من أكلِ اللَّحم المباح أكلُه ، الذي كان وسولُ الله (صلع) يأكلُه ويحبُّة ، إنَّما ذلك من اللَّحم اللَّذي قال الله (ع ج) (١) : أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (١). يعنى بالغيبة له والوقيعة (١) فيه .

(٣٥٨) وعن رسول الله (صلع) أنه قال : الثَّريدُ (٤) طعام العرب ، وأوَّل مَن ثَرَد الثَّريد إبراهيم (ص) ، وأوَّل من هَشَمه (٥) من العرب ، هاشم .

(٣٥٩) وعن جعفر بن محمد (ص) أنه قال : الشَّريد بركة ، وطعام الواحد يكفى الاثنين . يعنى عليه السلام أنه يَقُونهم ، لاعَلَى الشَّبع (١) والاتِّساع . (٣٦٠) وعنه أنه قال : كان رسول الله يُعجبُه العسلُ وتُعجبه الزبيبة .

<sup>. 17/24 (1)</sup> 

<sup>(</sup>۲) س، ط. ه، د، ی، ع - میتاً فکرهتموه .

<sup>(</sup>٣) د ، حش (كجراتي) - أي جاري .

<sup>(</sup>٤) د ، حش (كجراتى) – الثريد أي مليدو .

<sup>(</sup> ٥ ) حش ط ، - الهشم كسر الخبز و إدخاله في ماء اللحم .

<sup>(</sup>٦) كتب في س بالكسر والصحيح في هذا الموضع بالفتح .